وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي إِلاَخِرَةً إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِرِء مَنَ آشَآءٌ وَرَجْعَيْنَ وَسِعَتْ كُلَّ شَكَّءٌ فَسَأَكُنُهُا لِلذِينَ يَتَّقُونَ وَيُونُونَ أَلزَّكُونَ وَالذِينَ هُم بِعَايَنْتِنَا يُومِنُونَ ۞ أَلَذِينَ يَتَبِعُونَ أَلرَّسُولَ أَلنَّكِعَ أَلْاتِي الذِ ع يَجِدُ ونَهُ و مَحَتُ ثُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَالِا نِحِيل يَاصُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِيْهُمْ عَن إِلْمُنْكِي وَيُحِلُّ لَمُ مُ الطَّيِّبَانِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَايِّثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ وَالْاغْلَلَ أَلِيَّ كَانَتَ عَلَيْهِمٌّ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنَّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَّبَعُواْ النُّورَ النِّ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَاكُ مُعَدُوا أَوْلَالِكَ هُمُ الْمُفْلِدُونَّ ١ قُلُ يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا النب لَهُ ومُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ شَكِم عَ وَبُعِيثٌ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلنَّبِي عَ إِلَّا يِّح النه يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِّينِهِ وَ التَّبِعُوهُ لَعَلَّكُم مَهُ تَدُونَ ١ وَمِن قَوْمٍ مُوسِي آمَّةُ يَهَدُونَ بِالْجَقِّ وَبِرِهِ يَعَدِلُونَ ١ وَقَطَّعْنَهُمُ النَّنَيْحَ عَشَرَةَ أَسْبَاطاً امْمَا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسِي إِذِ إِسْ تَسْقِيلُهُ قُومُكُ وَ أَنِ إِضْ رِب بِعَصَاكَ ٱلْجَيَّةِ فَا نَجَسَتُ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنْ اسِ مَّشَرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَ وَالسَّلُويُ كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزَقُنَاكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَمُ مُ اسْحُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْ تُنْمُ وَفُولُوا حِطَّةُ وَادُخُلُوا الْبَاتَ سُجَكَا تُعْ فَرِ لَكُمْ خَطِينَ فَي مَا الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ فَبَدَّ لَ أَلْذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا عَلَيْرَ أَلْذِ عَ قِيلًا لَهُ مُ فَأَرُسَ لَنَا عَلَيْهِ مُ رِجُ زَا مِّنَ أَلْسَ مَآءٍ عِمَا كَانُواْ يَظُلِمُونَ ۞ وست المحمدة